## بسم الله الرحمن الرحيم

# نَظْمُ شُذُورِ الذَّهَبِ فِي كَلَامِ العَرَبِ

الشيخ محمد بن محمد عبد الله بن محمد المامي اليعقوبي

١. اَخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ عَلَّمَا آدَمَ الْاسْمَاءَ وَمُوسَى كَلَّمَا ٢. وَأَنْ زَلَ القُرْآنَ خَتْمَ الكُتُبِ عَلَى النَّهِ بِلِسَانٍ عَربِي ٣. صَلَّى عَلَيهِ رَبُّنَا وَسَلَّمَا وَآلِهِ والصَّحْبِ أَنْجُهِ السَّمَا وَآلِهِ والصَّحْبِ أَنْجُهم السَّمَا ٤. هَـذَا وَإِذْ كَانَ شُـذُورُ الـذَّهَبِ لِابْـنِ هِشَـامٍ فِي كَـلَامِ العَـرَبِ ٥. طِبْقَ الْمِهِ، بَلْ كَانَ شَمْسَ صَحْو يَحْدِوي قَوَاعِدَ أَهَرِمَ النَّحْدِو ٦. في غَايَةِ الإيجَازِ وَالبَيَانِ كَثِيرِ الاسْتِشْ هَادِ بالقُرِرَانِ ٧. أَرَدْتُ خِدْمَ ــةَ الكِتَابِ المُنْ ــزَلِ بِنَظْمِ ـــهِ، قَصْ ــدَ التَّــوَابِ الأَجْــزَلِ ٨. مُلَبِّيَاً طَلَب بَعْض النُّجَبَا وَلَسْتُ أَهْلَاً لِلَّذِي قَدْ طَلَبَا ٩. لَكِنَّ نِي بِاللهِ أَسْ تَعِينُ يَا مَ نْ بِ لِهِ التَّوفِي قُ والتَّمْكِ يِنُ ٠١. فَوَالِ بِالنَّفْعِ الْعَمِيمِ صَيِّبَهُ رَبِّ وَأَحْيِنَ الْحَيْفِ الْعَمِيمِ صَيِّبَهُ رَبِّ وَأَحْيِنَ الْحَيْفِ الْعَمِيمِ صَيِّبَهُ رَبِّ وَأَحْيِنَ عِلْمَ الْحَيْفِ الْعَمِيمِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْبَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ ١١. وَهَبْ لَنَا نُورَ الوُجُوهِ النَّاضِرَهُ (وَاللَّهُ يَقْضِ عِي بِعِبَ اتٍ وَافِ رَقَ) الكلِمَةُ وَأَقْسَامُهَا

١٢. حَقِيقَةُ الكِلْمَةِ لَفْظُ مُفْرَدُ وَاسْماً وَفِعْ لاً، ثُمَّ حَرْفاً تَرِدُ وَاسْماً وَفِعْ لاً، ثُمَّ حَرْفاً تَردُ وَاسْماً وَفِعْ لاً، ثُمَّ حَرْفاً تَردُ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

١٦. وَالأَمْرُ مَا ذَلَّ عَلَى مُطَالَبَهُ مَصَعَ قَبُولِ إِلَى اللَّخَاطَبَهُ مَا وَالْأَمْرُ مَا ذَلَ عَلَى اللَّخَاطَبَهُ مَصَارِعٌ يَقْبَ لِلهُ كَرِدُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى

عظم سدور الدهب في خارم العرب

٣١. وَ(ذُو) إِذَا أَتَى بِمَعْنَى صَاحِبِ وَمَا لِغَيْرِ اليَا أُضِيفَ مِنْ أَبِ ٣٢. أَخ، حَمِ، هَن، فَمِ إِذَا حُذِفْ مِسيمٌ فَبِ الوَاوِ وَيَاءٍ وَأَلِ فَعَ ٢٣. ٣٣. وَالْهَ نُ فِيهِ النَّقْصُ أَفْصَ حُ وَزِدْ قَصْ رَ أَبٍ، أَخ حَمِ، فَقَدْ عُهِدْ ٣٤. وَالرَّفْ عُ بِالأَلِ فِ لِلْمُثَ فَى وَالْجَرُ وَالنَّصْ بَيَ اءٍ عَنَّا ٣٥. تَوَسَّطَتْ فَتْحَاً وَكُسْراً وَكَمَا ثُنِي فِي جَمِيع مَا تَقَدَّمَا ٣٦. اِثْنَانِ وَاثْنَتَانِ ثِنْتَانِ كِللَّا كِلْتَا مُضَافَيْنِ لِمُضْمَر تَالًا كِلْتَا مُضَافَيْنِ لِمُضْمَر ٣٧. جَمْ عُ الْمُ ذَكَّرِينَ ذُو السَّكَمَهُ لِرَفْعِ فِ السَّفَاوُ أَتَى عَلَامَ هُ ٣٨. كَعَــامِرُونَ مُسْـلِمُونَ مَــثَلًا مِحَّا مِـنَ الأَعْلَامِ خَـصَّ الْعُقَـلَلا ٣٩. أُو الصِّفَاتِ وَبِيَاءٍ جَاوَرَهُ كَسْرٌ وَفَتْحٌ انْصِبَنْهُ وَاجْرُرَهُ ١٤. ونَحْ فُهُ عِشْ رُونَ وَالسُّ نُونَا وَبَابُ هَ لَذِين وَعَ المُونَا لَمُونَا ٢٤. وَنَحْ وُ يَفْعُ لَانِ، يَفْعُلْ ونَا وتَفْعَلِ مِنْ يُثْبِتُ ونَ النَّاوِنَا وَتَفْعَلِ مِنْ يُثْبِتُ وَنَا ٤٣. عَلَامَ ــــةً لِرَفْعِ ــــهِ وَجَزَمُ ــوا بِحَـــنْفِهَا إِنْ نَصَــبُوا أَو جَزَمُ ــوا عَ ٤٠. وَالْفِعْ لُ إِنْ يَعْتَ لَّ مِنْ لُهُ الْعَجْ زُ كَمِثْ لَ يَرْمِ فَي وَكَيَخْشَ فَي يَغْ زُو ٥٤. فَجَزْمُ ـــ هُ بِحَذْفِ ـــ هِ وَأَوَّلُ ــوا ﴿مَـنْ يَتَقِّـى ﴾ فِيَمْا تَــالاهُ قُنْبُــلُ

## فَصْلُ الإِعْرَابِ التَّقْدِيريّ

- 23. وَالْحَرَّكُ اللَّهُ وَالْحَسَّمُ وَالْحَسَّمُ وَالْحَسَّمُ وَالْحَسَّمُ وَالْحَسَّمُ وَالْحَسَّمُ وَالْحَسَّمُ وَالْحَسَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- ٤٩. قَدْ عُرفَتْ بِضِدِهَا الأَشْيَاءُ فَضِدُّ الإِعْرَابِ هُـوَ البِنَاءُ • ٥. ثُمَّ مِنَ الْمُبْنِيّ مَا يَكُونُ مُطَّرِدًا فِي بَابِهِ السُّكُونُ ١ ٥. كَقُولِـهِ ((يَرْضَـينَ) أَو ((يُرْضِعْنَ) مِنْ مُضَـــارِع بِنُــوهِنَّ يَقْـــتَرِنْ ٢٥. وَهَكَذَا الْمَاضِي إِذَا بِهِ اقْتَرَنْ ضَهِيرُ رَفْعِ مُتَحَرِّكُ سَكَنْ ٥٣. وَالْأَمْ رُ مَبْ نِيٌّ عَلَى السُّكُونِ أَو مَا يَنُ وبُ مِثْ لُ حَذْفِ النُّونِ ٤ ٥. كَ ﴿ اسْجُدْ ﴾ وَ ﴿ قَرِّي ﴾ وَ ﴿ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ ﴾ وَكَلَّ ﴿ اسْتَقِيمًا ﴾ وَ ﴿ ادْعُ ﴾ وَاخْلُوا فِي السِّلْمِ ﴾ ٥٥. وَسَـبْعَةُ تُبْسِنَى بِفَـتْح أَبَـدا مَاضِ مِن الضَّمِيرِ قَدْ تَجَردا ٥٦. كَــذَا الْمُضَــارعُ بُــني بِالفَــتْح إنْ بِنُــونِ تَوكِيــدٍ مُبَاشِــرِ قُــرِنْ ٥٠. ﴿لَيُنْبَ لَنَا ﴾ وَ﴿لَيُسْ جَنَنَّا وَلَيَكُ وَنَّا ﴾ لا ﴿لَتُبْلَ وُلَّا ﴾ ٥٨. وَمَا مِنَ الْأَعْدَادِ جَا مُرَكَّبَا كَمَا أَتَى فِي الذِّكْرِ قَبْلَ ﴿..كُوكَبَا﴾ ٥٩. أو الظُّرُوفِ وَهُرِ وَهُ لَو انْعِرَامِ فِي السِلْدِّكُر كَسِالاً حْوَالِ وَالأَعْسِلَامِ

٠٦. كَبَيتَ بَيتَ وَكَبَينَ بَينَا وَبَعْلَبَكَ حَيثُ قِيلَ يُبْنِيَ ٦١. كَـذَا الزَّمَـانُ المُـبْهَمُ المُضَافُ لِجُمْلَــةِ وَذَا لَــهُ أَصْــنَافُ ٦٢. بِنَاؤُهُ مِنْ قَبْلِ فِعْلِ بُنِيَا كَحِينَ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ انْتُقِيَا ٢٠. ٦٣. وَرَجَّحُ وا إِعْرَابَ لَهُ إِنْ وَرَدَا مِنْ قَبْلُ فِعْلُ مُعْرَبِ أَو مُبْتَدَا ٦٤. فَنَافِعٌ قَرَأَ ﴿ يَا وَمَ يَنْفَعُ ﴾ عَلَى البِنَا وَمَنْ سِوَاهُ يَرْفَعُ ٥٦. ومُ بْهَمٌ زَمَ اناً أَو سِ وَاهُ أُضِ يفَ لِلْمَبْ نِيّ قَ لْ سَ اوَاهُ ٦٦. كَ (دُونَ)، بَينَ، مِثْلَ بِإنْفِتَاح وَلَيسَ فِي الإِعْرَابِ مِنْ جُنَاح ٦٧. وَابْ ن اسْ مَ لَا نَافِيَ لَهُ لِلْجِ نُسِ إِنْ كَ انْ فِي الْهِ ذَا أُنْ سِ ٦٨. بِالْفَ تُح أُو أَحَ دَ نَائِبَ يِنِ كَ ﴿ لَا جِدَالَ ﴾ أَو فَ لَا إِلْفَ يِنِ ٦٩. لَا سَابِغَاتٍ ثُمَّ إِنِ الأَرْجَحَا فِي ذَا وَمَا أَشْبَهَهُ أَنْ يُفْتَحَا ٧٠. وَنَصْبُ الاسْمِ الثَّانِ مِنْ لَا رَجُلَا ظَرِيفَ وَالرَّفْعُ وَفَيتُحُ قُبِلَا ٧١. وَهَكَذَا الثَّابِي مَــــ قَى مِــنْ نَحْــو لَا حَــــولَ وَلَا قُـــوَّةَ تَفْـــتَحْ أَوَّلَا ٧٢. وَامْنَعْ لِنَصْبِ الثَّانِ إِنْ رَفَعْتَا وَالفَتْحَ جَنِّبْ إِنْ فَصَلْتَ النَّعْتَا ٧٣. كَذَا إِذَا مَا غَيرَ مُفْرَدٍ وَقَعْ هُوَ أُو الْمُنْعُوتُ فَالْفَتْحُ امْتَنَعْ مَالَزمَ البِنَاءَ عَلَى الكَسْر 

٧٧. بورس به مِثْ لل سِيبَويهِ وَانْم جَوْزَ مَنْ عِ صَرْفِهِ لِلْجَرْهِ مِي ٧٧. فِعَ الِ الأَمْ رِكَنَ زَالِ وأَسَدْ بِنَاؤُهُ بِالفَيْحِ عِنْ دَهُمْ أَسَدْ
٧٧. وَفِي النِّكَ افِي السَّبِ لِللإِنَاثِ كَيَا فَسَاقِ وَكَيَا خَبَاثِ ١٠٠. وَقِي النِّكَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ ال

٨٨. وَابْ نِ بِضَ مِ مُسبُهُمَ الظُّرُوفِ إِذَا أَضَ فَتهُ إِلَى عُ سُدُوفِ الْمُصَاتُ أَوَّلُ وَأَلِحْ قَ إِنْ تُسرِدْ مُعِينَا عَسلُ ٨٤. كَقَبْ لِلْ بَعْدَ لَ اللهِ مَاتُ أَوَّلُ وَأَلْحِ سَقْ إِنْ تُسرِدْ مُعِينَا عَسلُ ٨٥. وَغَيرُ بَعْدَ لَيسَ لَيسَ غَيرُ وَلَيسَ فِي لَا غَيرُ أَيضَا ضَيرُ الْحَدَا مُوصُولُةٌ مَتَى تُضَفْ وَصَدُرُ وَصَالِهَا ضَيمِرُ الْحَدَا فَ ١٨٥. مَا اللهُ مَ أَشَدُ اللهِ الكِتَابِ وَبَعْضُ هُمْ أَطْلَ قَ فِي الإِعْدَالِ المَّامِقِ أَو مَا جَاءَ عَنْهُ خَلَفَ اللهِ عَلَى المُقَارِ المُنَادَى المُقْرِقَ المُعَرَّفَ الإِلْطَّ مِ أَو مَا جَاءَ عَنْهُ خَلَفَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُقَالِ اللهُ الله

## اَلْمَبْنَيُّ الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ قَاعِدَةٍ

٨٩. لمّ يَطَّرِدْ فِي الحَرْفِ شَكُلُ عُيَّنَا كَهَالُ وَمُّ جَابِر مُنْ لَذُ فِي البِنَامِ وَهِلَيْ سَبْعَةٌ مِلْ النَّقْسَامِ وَهِلَيْ سَبْعَةٌ مِلْ النَّقْسَامِ وَهِلَيْ سَبْعَةٌ مِلْ النَّقْسَامِ وَهِلَيْ سَبْعَةٌ مِلْ النَّقْسَاءِ اللَّهْ اللَّهْ اللَّعْسَاءِ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ الرَاتُ كَثَمْ وَهَلَّوْلاءِ بِانْكِسَارِ أَو بِضَامُ 19. وَالمُصْلُولُ وَالإِشَارِاتُ كَثَمْ وَهَلَّوْلاءِ بِانْكِسَارِ أَو بِضَامِ 19. وَالمُصْلُولُ الاسمَاكالَّلِينَ عُلَمَ مَلَا اللَّهُ فِلِي اللَّهُ فِلِي اللَّهُ فِلِي عَلَى الأَفْصَحِ مِحَالَي فِي المَعْلَى فَهِلَي عَلَى الأَفْصَحِ مِحَالَي فِي المَعْلَى فَهِلَي عَلَى الأَفْصَحِ مِحَالَي يُنْ مَلَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللَّ اللللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللللللَ

١٠٣. عَكْسَ (فَاوجَسَ) وَمُطْلَقًا وَرَدْ مُسَوَّخَراً كَسَ (فُسُو اللَّهُ أَحَسَدُ) عَمْسَ الْفَاوجَسَ وَمُطْلَقًا وَرَدْ مُسَوَّرُ وُرَّ وَضَسِمِيرِ نِعْمَسَ اللَّهُ الْفَاقِمَ اللَّهُ الْفَاقِمَ اللَّهُ الْفَاقِمَ اللَّهُ الْفَاقِمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ال

## البَابُ الرَّابِعُ: اَلمَوصُولُ

١١٧. مَا احْتَاجَ لَلْوَصْلِ بِجُمْلَةِ الْخَبَرُ أُو صِفَةٍ صَرِيحَةٍ أُو حَرْفِ جَرْدُ ١١٨. أو ظَرْفٍ إِنْ تَمَّاكَذَا حُصُولُ عَائِسِدٍ أَو خَلَفَهُ المَوصُولُ عَائِسِدٍ أَو خَلَفَهُ المَوصُولُ ١١٩. وُهُو اللَّذِي الَّتِي وَثَنَّ وَاجْمَعَا الأُلَى الَّذِينَ السَّلَائِ وَالسَّلَاقِ مَعَا ٠ ١٢. وَمَا بِمَعْنَاهُنَّ مَنْ لِلْعَالِمِ لِغَيْرِهِ مَا ذُو لِطَيِّئِ فَ غُمِي ١٢١. وَذَا إِذَا لَمْ تُلْغَ بَعْدَ مَنْ وَمَا إِذَا أَتْيِتَ بِهِمَا مُسْتَفْهِمَا ١٢٢. كَ لَذَاكَ أَيُّ وَمَ نِ الْمُوصُ ولِ أَلْ فِي اسْ فَاعِ لِ أَوِ المَفْعُ ولِ ١٢٣. وَخَامِسُ المَعَارِفِ المُحَلَّى بِ (أَلَ) لِعَهْدٍ وَلِجِنْسِ حَالًا ١٢٤. ﴿..مِصْبَاحُ الْحِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ ﴾ وَ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَسَارِ ﴾ لِلْعَهْدِيَّ قِ ١٢٥. وَجَاءَ لِلْجِنْسِ هِمَا بَيَانُ فِي قَولِهِ ﴿ وَخُلِهِ مَ الْإِنْسَانُ ﴾ ١٢٦. وَ ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ ﴾ فِي الجَلِيِّ كَذَا ﴿ مِنَ الْمَاكُ لَ شَيئ حَيَّ ﴾ ١٢٧. وَوَجَبَتْ فِي فَاعِلْ إِنْ يَبْدُ لِنِعْمَ أُو بِئْسَ كَ ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ ﴾ ١٢٨. نِعْمَ ابْنُ أُخْتِ القَومِ الاكْرَمِينَ ﴿ وَبِ نُس مَثْ وَى الْمُتَكَ بِرِينَ ﴾ ١٢٩. أَمَّا الضَّمِيرُ فَيَكُونُ مُفْرَدَا مُسْتَتِراً وَبِمُمَيَّ زِ بَكِمَا الضَّمِيرُ فَيكُونُ مُفْرَدَا ١٣٠. وَ ﴿ فَنِعِمَّا هِــى ﴾ مِنْــهُ وَلَــدَى نَعْـــتِ إِشَــارَةٍ وَأَيِّ فِي النِّـــدَا ١٣١. وَحَــذْفُهَا مِـنَ الْمُنَادَى فِي السَّعَهُ حَــتْمٌ سِــوَى اسْــمِ اللَّهِ وَاسْــتَشْنِ مَعَــهُ

١٣٤. وَمَا إِلَى مَعْرِفَةٍ أُضِيفًا كَقَلَمِي، يَكْتَسِبُ التَّعْرِيفَا اللَّعْرِيفَاتِ بَالُوفُوعَاتِ

١٣٥. وَعَشْرَةٌ مَرْفُوعَةٌ فَالفَاعِالُ مَا قُرِبَهُ الفِعْ لُ أَو الْمَاثِ الْ ١٣٦. وَعَشْرَةٌ مَرْفُوعَةٌ فَالفَاعِالُ مَا فَو الْ قَامَ بِهِ كَجَاعُمُ وَ ١٣٧. عَلَيهِ مُسْنَدَاً إِلَيهِ إِنْ صَدَرْ مِنْهُ أَو اِنْ قَامَ بِهِ كَجَاعُمُ وَ مَلْ اللهِ عَلَيهِ أَنْ فَاللهِ اللهُ عَلَيلِ فَعُ اللهُ الْوَانُهُ وَقُولُ هُ الْمُخْتَلِ فَ الْوَانُهِ اللهُ الْوَانُهِ اللهُ ا

١٤٦. وَقُولِ بِهِ ﴿ وَإِذَا الأَرْضُ مُ لَتَ ﴾ وَلَمْ يَكُ وَلَمْ يَكُ فَوَا جُمْلَ لَهُ فِي الْمُثْبَ تَ ١٤٧. فَنَحْوُ ﴿ قَولِهِ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيِفَ ﴾ بِإِضْ مَارِ التَّبَيُّنِ فُهِمْ ١٤٨. وَنَحْوُ ﴿ قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ ﴾ مِنْ بَابِ الاسْنَادِ إِلَى اللَّفْظِ اتَّفَقْ ١٤٩. يُؤنَّ ثُ الفِعْ لُ لِتَأْنِيْتِهِمَ الشَّكَالشُّ مُسُ زَانَ تِ السَّمَا • ٥٠. وَنَحْوُ قَامَتْ هِنْدُ فِي النِّسْوَانِ أَو قَامَتِ الْمِنْدَاتُ وَالْمِنْدَانِ ١٥١. وَقَدْ يُؤَنَّتُ جَوَازاً رَاجِحَا فِعْلُهُمَا كَأَشْرَقَتْ شَمْسُ الضُّحَى ١٥٢. وَ ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ﴾ عَافَتِ البَقَرْ ﴿ وَجُمِعَ الشَّهُ الشَّهُ بِحَدْفٍ وَالقَمَرْ وَ ١٥٣. ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً ﴾ وَ﴿ كَانَ ﴾ عَقِبَهُ ﴿ صَالَا ثُمُّم ﴾ وَ﴿ كَيَفَ كَانَ عَاقِبَهُ ﴾ ١٥٤. وغَرَّهُ مِنْكُنَّ مِمَّا فُصِلًا بِغَيْرٍ إِلَّا وَبِهَا قَدْ فُصِلًا بِغَيْرٍ إِلَّا وَبِهَا قَدْ فُصِّلًا ٥٥١. مَا بَرِئَتْ مِنْ رِيبَةٍ أَو ذَمِّ مَرْجُ وحُ أَو ضَرُورَةٌ لِلسَنَظْم ١٥٦. وَنِعْمَـتِ الْمَـرْأَةُ هِنْــدُ، جَـاءُوا بِـــهِ كَمِثْــل قَامَــتِ النِّسَــاءُ ١٥٧. وَجُرِدَ الْعَامِلُ مِنْ عَلَامَةِ جَمْسع وَمِنْ عَلَامَةِ التَّشْيَةِ الثَّالثُ المُبْتَدَأُ

١٥٩. وَمَا عَنِ الْعَامِلِ قَدْ تَجَرَّدَا لَفْظَا وَقَدْ أُخْرِرَ عَنْهُ الْمُبْتَدَا لَفْظَا وَقَدْ أُخْرِرَ عَنْهُ الْمُبْتَدَا الْمُعْرِرَ عَنْهُ الْمُبْتَدَا الْمُعْرِرَ وَمَا عَنِ الْعَامِ الْمُكْتَفَى بِهِ رَفَعْ وَبَعْدَ الْاسْتِفْهَامِ أَو نَفْرِي وَقَعْدُ الْاسْتِفْهَامِ أَو نَفْرِي وَقَعْد

170. وَمَا لِمُبْتَدَا سِوَى وَصْفٍ غَبَرْ قَدْ حَصَالَتْ فَائِدَةٌ بِهِ الخَبَرْ قَدْ حَصَالُوا المَنْ فَائِدة فِي وَصْفٍ غَبَرْ وَغَدَا ١٦٦. وَلَا يَكُوونُ زَمَنَا وَالمُبْتَدَا ذَاتاً وَقَالُوا اليَومَ خَمْرُ وَغَدَا الْحَالُوا اليَومَ خَمْرُ وَغَدَا الْحَالُوا اليَومَ خَمْرُ وَغَدَا الْحَالُوا اليَومَ خَمْرُ وَغَدَا اللّهُ كَانَ وَأَخَوَا قِمَا اللّهُ كَانَ وَأَخَوَا قِمَا

١٦٧. خَامِسُهَا اسْمُ كَانَ، أَضْحَى، أَمْسَى أَصْبَحَ، ظَلَّ، بَاتَ، صَارَ، لَيسَا ١٦٨. مَاضِي يَزَالُ، بَرِحَ، انْفَكَّ فَيِي لِنَفْ عِي أَو لِشُ بِهَةٍ رُدِفَ بِ الْفَكَّ فَيِي لِنَفْ عِي أَو لِشُ بِهَةٍ رُدِفَ بِ الْفَكَّ فَي مِلَا. وَدَامَ فِي صِلَةٍ مَا الوَقْتِيَّ هُ ﴿ هَادُمْ تُ حَيَّاً ﴾ فَهِي مَصْدَرِيَّهُ ١٦٩. وَدَامَ فِي صِلَةٍ مَا الوَقْتِيَّ هُ ﴿ هَادُمْ تُ حَيَّاً ﴾ فَهِي مَصْدَرِيَّهُ ١٦٩. وَحَدْفُ كَانَ بَعْدَ أَمَّا يَجِبُ فِي نَحْ وِ أَمَّا أَنْ تَ ذَا فَتُحْجَبُ بُ اللَّهُ وَلَ و لِشَرْطٍ جَازَ مِثْلَ النُّونِ مِنْ اللهُ الْمُعَالَ الْمُقَارَبَةِ وَلَو لِشَرْطٍ جَازَ مِثْلَ النُّونِ مِنْ السَّهُ أَفْعَالَ الْقَارَبَةِ وَلَا الْقَارَبَةِ السَّادِسُ اسْمُ أَفْعَالَ الْقَارَبَةِ

1٧٣. ثُمَّ اسْمُ أَفْعَ الِ إِلَى الْمُقَارَبَ هُ تُنْسَ بُ تَبْ دُو بَيْنَهَ ا مُنَاسَ بَهْ 1٧٣. ثُمَّ اسْم أَفْعَ الِ إِلَى الْمُقَارَبَ هُ تُنْسَ بُ تَبْ دُو بَيْنَهَ الْمُنَاسَ بَهُ 1٧٤. كَادَ وَأُوشَاكَ كَادَ الْفَارَبَ تُفِيدُ أَنَّ خَارَاً قَادِ اقْتَرَبَ 1٧٤.

١٧٥. وَبِتَرَجِّيهِ فَقْهِ طُ تَعَلَّقَ ا ثَلَاثَ ا ثَلَاثَ ا ثَلَاثَ اللهُ عَسَى، حَرَى وَاخْلُولَقَ ١٧٦. وَلِلشُّرُوعِ هَبَّ، أَنْشَاً، عَلِقْ أَخَذَ مَعَ جَعَلَ هَلْهَلَ طَفِقْ ١٧٧. خَبَرُهَا مُضَارِعاً يَجِيءُ نَحْوُ ﴿ يَكَادُ زَيتُهَا يُضِيءُ ﴾ ١٧٨. سَابِعُهَا اسْمُ مَا عَلَى لَيسَ حُمِلٌ وَهُ وَهُ وَمَا وَلَا وَلَا وَلَاتَ إِنْ شَمِلُ لَيسَ حُمِلُ وَهُ ١٧٩. وَلَاتَ غَيِرَ الحِينِ مَالْهَا عَمَالُ فِيهِ وَفِي السَّاعَةِ وَالْأَوَانِ قَالَ اللَّهِ اللَّه ١٨٠. وَلَـيسَ يُجْمَعُ اللَّهُ هَا وَالْخَـبَرُ مَعَا وَحَـذْفُ الْإسْمِ فِيهَا أَكْثَـرُ ١٨١. كَقَوْلِهِ -جَـلَّ- ﴿ وَلَاتَ حِينَ ﴾ وَمَـا وَلا لَـدَى الحِجَازِيِّينَا ١٨٢. نَافِيَتَ بِنِ وَكَ ذَا إِنْ نَافِيَ هُ تَعْمَ لُ فِي لُغَ فِي أُغَ فِي أُغَ لَمْ لَا الْعَالِيَ هُ ١٨٣. بِشَرْطِ نَفْسِي وَتَأَخُّرِ الخَبِرُ ولَا يَلِي مَعْمُولُهُ مَا قَدْ غَبِرُ ١٨٤. إِنْ لَمْ يَكُن مَجْ رُوراً أَو ظَرْفَاً وَلَا تَعْمَ لِلَا فِي الْمُنْكَ رَاتِ (لَا) ١٨٥. وَلَمْ يُقَارِنِ اسْمَ مَا إِنْ زَائِدَهُ أَو تُقْرِنْ إِلَّا بِمُ تِمّ الفَائِدَهُ ١٨٦. نَحْوُ ﴿ فَمَا مِنْكُمْ ﴾ وَ﴿ هَذَا بَشَرَا ﴾ ﴿ مَا هُنَ أُمَّهَا مِنْكُمْ ﴾ لَا أَكْثَرَا الثَّامِن خَبر إِنَّ وَأُخُوَّاهَا ١٨٧. ثَامِنُهَ ا خَ بَرُ إِنَّ مَ عَ أَنْ لَكِ نَّ، لَي تَ وَلَعَ لَ وَكَ أَنْ

١٨٨. وَلَا يُقَــــدَّمُ وَيَأْتِي فِي الوَسَـطْ إِذَا أَتَــى مَجْـرُوراً أَو ظَرْفَا فَقَطْ الْمَا فَقَطْ المَا الْمَقَالِ الْمَقَالِقِ فِي اللَّابِقِدَاءِ لَـهْ وَأَوَّلُ الصِّافَةِ أَيضَا وَالصِّالَهُ الْمَقِالِ الْمَقِالِ الْمَقَالِ الْمُقَالِقِيقِ فِي الْمِقَالِ الْمَقَالِ الْمَقَالِ الْمَقَالِقِ الْمَقَالِ الْمَقَالِ الْمَقَالِ الْمَقَالِ الْمَقَالِ الْمَقَالِ الْمَقَالِ الْمَقَالُ الْمِقْلِ الْمَقَالِ الْمَقِلْ الْمَقَالِ الْمَقَالِ الْمَقِلْ الْمُقَالِ الْمَقْلِ الْمُقَالِ الْمَقَالِ الْمَقِلْ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمِقْلِي الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمِقْلِي الْمَقِلْ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمَقِلْ الْمُقَالِ الْمُقَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ

١٩١. وَفِي ابْتِكَ الْمَاكِ الْجُمْلَ قِ الْحَالِيَ الْمَاكِ الْمَالِمُ الْمَاكِ الْمَالِمِ الْمَاكِ الْمِلْمُ الْمَاكِ الْمَاكِ

190. خَبِرُ لا الَّتِي لِنَفْ يِ الجِنْسِ لَهُ بِمَا مِنْ قَبْلِهِ تَأْسِ لَهُ بِمَا مِنْ قَبْلِهِ تَأْسِ لَهُ عِمَا مِنْ قَبْلِهِ تَأْسِ اللهِ عَلَى اللهِ التَّنْكِيرُ كَذَا وَلَو ظَرْفَا لَهُ التَّاجِيرُ اللهِ التَّنْكِيرُ كَذَا وَلَو ظَرْفَا لَهُ التَّاجِيرُ اللهِ التَّنْكِيرُ اللهِ التَّنْكِيرُ وَلِتَمِيمٍ حَتْمُ هُ جَدِيرُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٧٠٧. وَإِلَّ كَنْحُنُ الْعُرْبَ لِلْأَضْيَافِ أَقْدَوَ هَ فَيْ الْعُرْبَ لِلْأَضْيَافِ أَقْدَوَى وَقَدْ يَكُونُ الْعُرْبَ لِلْأَشْيَافِ أَقْدَوَى وَقَدْ يَكُونُ الْعُرْبَ لِلْأَشِيَاءِ وَجَالِاً بَيْ وَهُ وَكَالِبِ لَا أَيْ اللَّهُ لِللَّالِيَ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْوَالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْوَالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْوَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُلْوَالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْولُ اللَّهُ وَالْمُلْولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْولُ اللَّهُ وَالْمُلْولُ اللَّهُ وَالْمُلْولُ اللْمُلْولُ اللْمُلْولُ اللْمُلْولُ الللَّهُ وَالْمُلِاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُولُ الْمُلْمُ وَاللْمُلْمُ وَاللَّهُ وَا

٢١٤. وَالثَّانِ مَفْعُ ولُ يُسَمَّى المُطْلَقَ اللَّمْ مَثْ لَا الْمَصْدَرِ الفَضْ لَةِ عُرْفَا أُطْلِقَا وَالْجَرَدُهُ أَوِ المُبَرِينِ نَوعَ لَهُ أَو عَدَدُهُ رَاكِة عَلَيمَا الْمَعْلَا عَامِلَ لَهُ مُؤَكِّ لَهُ أَو الْجَرَبُ وَالْجَلَيمَا الْمَعْلَا الْمَعْلَ الْمَصْدَرِ المُصَدِّرِ بِهِ كَلَّ الْمَعْلَى الْمَصْدَرِ المُصَدِّرِ بِهِ كَلَّ الْمَعْلَلُ الْمَصْدَرِ المُصْدَرِ المُصْدَرِ المُصَدِّرِ بِهِ كَلَّ الْمَعْلَلُ الْمَعْلَلُ الْمَعْدَرِ المُصْدَرِ المُصْدَرِ إِلَهُ كَلَّ المَعْلَلُ الْمَعْلَلُ الْمَعْلَلُ الْمَعْدَرِ المُصْدَرِ المُصَدِّرِ إِلَهُ كَلِي المَعْلَلُ الْمَعْلَلُ الْمَعْلَلُ الْمَعْلَلُ الْمَعْلَا الْمَعْلَلُ الْمَعْدَرِ الْمُحْدِدِ الْمُعْلَلُ الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْدَرِ الْمُعْلَا الْمَعْدَرِ الْمُعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلِلُ الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمُعْلَا الْمَعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَا الْمَعْلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْل

# ٢١٩. ﴿ وَلَا تَضُـرُّوهُ ﴾ فَـ ﴿ شَـيئاً ﴾ أَكَـدَهْ وَ﴿ فَاجْلِـدُوهُمُ ثَمَـانِينَ ﴾ أَعْـدُدَهْ اَلثَّالِثُ المَفْعُولُ لِأَجْلِهِ

٢٢٠. وَمَصْدَرُ شَارَكَ مَا قَدْ عَلَّكَ وُقْتَا وَفَاعِلاً هُو وَالمَفْعُ ولُ لَهُ وَمَصْدَرُ شَارَكَ مَا قَدْ عَلَّكَ وُقْتَا وَفَاعِلاً هُو وَالمَفْعُ ولُ لَهُ وَهُو المَّاعِلاً اللَّهُ عُلِيلِ وَحَتْمُ لَهُ ظَهَرْ لِكَ اللَّهُ عُلِيلِ فِي فَاقِلِ اللَّهُ عَلِيلِ فِي فَاقِلِ اللَّهُ عَلِيلِ فِي فَاقِلْ اللَّهُ عَلِيلٍ فَي فَاقِلْ اللَّهُ عَلِيلٍ اللَّهُ عَلِيلٍ اللَّهُ عَلِيلٍ فَي فَاقِلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيلٍ فَي فَاقِلْ فِيهِ وَهُو الظَّرْفُ

٧٢٧. وَيُنْصَبُ المَقْعُ ولُ فِيهِ وَهُ وَمَا ذُكِ مِنْ فَضْ اللَّهُ لِأَمْ مِ عُلِمَ المَكَ الْإِمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الل

٢٢٩. اِسْتُ تَلَا وَاوَا لِفِعْ لِ مُتْبَعَهُ أَو شِبْهِهِ يُنْصَبُ مَفْعُ ولاً مَعَهُ قَلَم بَهِهِ يُنْصَبُ مَفْعُ ولاً مَعَهُ وَ الشَّرِكَاءَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى المُصَاحَبَهُ وَ (أَشُرَكَاءَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

## السَّادِسُ المُشْبه بالمفْعُول به

٢٣٢. وَانْصِبْ مُشْبَّهَا بِمَفْعُ ولِ بِهِ مِثْلِلُ جَمِيلُلُ وَجْهَا مِنْصْبِهِ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ

٢٣٣. آلحَالُ وَصْفُ فَضَلَةٌ مُبِيّنُ هَيئَةً مَا هُو لَهُ مُعَيّنُ ٢٣٤. وَقَــدْ يَجِــى مُؤَكِّــداً لِصَـاحِبِهْ وَتَارَةً يُؤَكِّـــدُ العَامِـــلَ بِـــهُ ٧٣٥. ﴿ خَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا ﴾ ﴿ آمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُ مَ جَمِيعَا ﴾ فَاعْلَمَنْ ٢٣٦. كَذَا ﴿رَسُولًا ﴾ قَدْ أَتَى مِنْ قَبْلِهَا ﴿لِلنَّاسِ ﴾ ثُمَّ ﴿ضَاحِكًا مِنْ قَولِهَا ﴾ ٢٣٧. وأَكَّدَتْ مَضْمُونَ جُمْلَةٍ خَلَتْ كَمِثْلِ مَعْرُوفَا بَهِا وَمَا تَلَتْ ' ٢٣٨. وَهْوَ مِنَ الْفَاعِلُ وَالْمُفْعُولِ يَأْتِي كُمَ السَّبَقَ فِي التَّمْثِيلِ ٢٣٩. وَيَرِدُ الْحَالُ مِنَ الْمُضَافِ لَهُ أَيضَا إِذَا كَانَ الْمُضَافُ عَامِلَهُ • ٢٤. أَو الْمُضَافُ بَعْضُ مَا أُضِيفَ لَهْ أَو مِثْلِلُ بَعْضِهِ وَهَاكَ الأَمْثِلَهُ ٢٤١. ((مَـرْجِعُكُمْ جَمِيعَاً) ((إِخْـوَاناً عَلى) (أَخِيــهِ مَيتَــاً) ((حَنِيفَــاً) بالــولا ٢٤٢. وَغَالِبَاً بِذِي ثُحُلَّى الحَالُ تَنْكِدِي الْهُ الْبَقَاقُ انْتِقَالُ انْتِقَالُ انْتِقَالُ ٢٤٣. صَــاحِبُهَا مَعْرِفَـــةٌ أَو عَمَّــا أَو خَــصَّ أَو أُخِّــرَ عَنْهَــا حَتْمَــ اَلتَّامِنُ التَّمْييزُ

٢٤٤. وَيُنَصَبُ التَّمْيِينُ حَيثُ يُنْكُرُ وَهْوَ الْإسْمُ الفَضْلَةُ المُنَكَّرِ وَهُ

ا وأكدت مضمون جملة كما في (و هو الحق مصدقاً لما)

٧٤٥. لِرَفْعِ إِنْمُ اللهِ اللهِ أَو تَنْفِينِ إِنْمُ اللهِ نِسْ بَةٍ فَ لُو نَصوعَنِ عَلَى المَانَةِ فَ لَلْ اللهَ عَلَى المَانَةِ فَكَ مَ مُسْ تَفْهِمَا
٧٤٧. وَبَعْدَ مِقْدَ الْأَحَدَ عُشَرَ فَمَا فَصوقَ إِلَى المَانَةِ تِحَدِيمٌ مُسْ تَفْهِمَا
٧٤٧. وَشِعْدَ مِقْدَ لَا لِكُوطْ لِ تُحْرَا وَشِي بِرُ أَرْضَا وَقَفِي رَا بُكِ لَا السَّوْنَ السَّلَا اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٢٥٤. يُنْصَبُ مُسْتَشْنَى بِلَيسَ أَو بِلَا يَكُونُ أَو بِمَا عَدَا أَو مَا خَلَا
٢٥٥. وَانْصِبْ بِإِلَّا إِنْ تَلَتْ كَلَامَا قَدْ جَمَعَ الإِيجَابَ وَالتَّمَامَا
٢٥٦. وَغَيرُ مُوجَبٍ إِذَا تَقَدَّمَا مُسْتَثْنَى النَّصْبُ لَلهُ تَحَتَّمَا
٢٥٧. أَمَّا إِذَا مَا حُذِفَ المُسْتَثْنَى مِنْ لهُ فَكَالَبُ فَلْ وَزْنَا
٢٥٨. خُولُ (فَهَالُ يُهْلَكُ إِلَّا القومُ) وَبِالْمُهُ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ لهُ كَالبَدَلُ
٢٥٨. وَإِنْ ذَكَرْتَهُ وَالِاسْتِشْنَا اتَّصَالُ أَتْبِعْهُ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ لهُ كَالبَدَلُ

٢٦٠. كَقُولِ بِهِ (مَ افَعَلُ وهُ إِلَّا قَلَي اللهُ أَو بِالنَّصْ بِ رَاعِ الأَصْ لَا ٢٦٠. وَالنَّصْ بُ حَتْمٌ إِنْ يَكُنْ مُنْقَطِعَا وَلِتَمِ بِيمٍ جَائِزٌ أَنْ يُتَّبَعَ الرَّ وَالنَّصْ بُ حَتْمٌ إِنْ يَكُنْ مُنْقَطِعَا وَلِتَمِ بِيمٍ جَائِزٌ أَنْ يُتَّبَعَ اللهُ يَعْ بِاللهُ نُسِ بَا ٢٦٢. وَاجْ رُرْ بِغَيْرٍ وَسِوى وَأَعْ رِبَا بِمَ المُسْ تَثْنَى بِإِلَّا نُسِ بَا لِمُسْ اللهُ أَو حُرُوفَ جَرْ وَاعْتُ بِرَتْ أَفْعَ اللاً أَو حُرُوفَ جَرْ وَاعْتُ بِرَتْ أَفْعَ اللاً أَو حُرُوفَ جَرْ لَا وَحُرْ وَاعْتُ بِرَتْ أَفْعَ اللاً أَو حُرُوفَ جَرْ وَاعْتُ بِرَتْ أَفْعَ اللاً أَو حُرُوفَ جَرْ وَاعْتُ بِرَتْ أَفْعَ اللاً أَو حُروفَ جَرْ وَاعْتُ مِنَ المُنْصُوبَاتِ خَبَرُ كَانَ وَكَادَ

٢٦٢. وَهَكَ لَذَا لِلانْتِصَ ابِ انْقَ ادِا خَ بَرُ مَ اكْكَ انَ أُو كُكَ اذَا ٢٦٥. وَأَلْ نِمَنَّ كُونَ له مُضَ ارِعَا مُ وَقَرَّا ضَ مِيرَ الاسْ مِ رَافِعَ المَّرُوعِ قَدْ عَرَا عَنْ أَنْ وَيَقْ رَنْ بِهَا بَعْدَ حَرى ٢٦٦. وَبَعْدَ أَفْعَ الِ الشُّرُوعِ قَدْ عَرَا عَنْ أَنْ وَيَقْ رَنْ بِهِمَا بَعْدَ حَرى ٢٦٧. وَمِعْلُهَا اخْلُولَ قَ لَكِ نْ فِي خَبَرْ عَسَى وَأُوشَ لَكَ التَّجَ رُدُدُ نَدَرْ ٢٦٧. وَالعَكْ سُ فِي حَبَرُ كَادَ وَكَرَبْ فَعَ دَمُ اقْتِرَانِ لِهِ بِأَنْ غَلَ لَكِ نَ لَكُ رَبْ عَسَى وَلا قِيَاسِ بَأَلْ غَلَ لَكِ نَ لَكُ مَنْ قَدْ رَفَعْ ٢٦٨. وَالعَكْ مُ السَّ بَيِيِّ بِخَبْرُ عَسَى وَلا قِيَاسِ بَالَّ لِذِي نَدَدُ رَفَعْ ٢٦٩. وَجَاءَ رَفْعُ لُهُ اجْهَدُهُ اجْتَمَ عْ فِيهِ شُدُوذَانِ لَدَى مَنْ قَدْ رَفَعْ السَّ بَيْ عَشَرَ وَالتَّالِثَ عَشَرَ

٧٧١. وَخَـبَرُ لِمَا عَلَى لَـيسَ حُمِلُ كَـذَا اسْهُ إِنَّ وَالَّـذِي هِمَا يَصِلْ كَـذَا اسْهُ إِنَّ وَالَّـذِي هِمَا يَصِلْ كَـدَا اسْهُ إِنَّ وَالَّـذِي هِمَا يَصِلْ ٢٧٢. وَمَـعَ مَا إِذَا تُـزَاْدُ تُهُمَالُ حَتْمَا وَفِي لَيستَ يَجُـوزُ العَمَالُ لَكُ ٢٧٣. وَإِنْ تُخَفَّـفْ إِنَّ فَالإِلْغَا غَلَبْ كَانَّ يُنْدُدُ وَلَكِسنَ وَجَـبْ ٢٧٣. وَإِنْ تُخَفَّـفْ إِنَّ فَالإِلْغَا غَلَبْ كَانًا يُنْدُدُ وَلَكِسنَ وَجَـبْ

٢٨٣. مُضَارِعٌ مِنْ بَعْدِ نَاصِبٍ كَلَنْ كَصِي مَصْدَرِيَّةٍ وَأَطْلِ قُ وَإِذَنْ مُسْتَقَبَلاً مُتَّصِلاً أو ذَا انْفِصَ الْ بِيَمِينٍ أو بِللا ٢٨٣. إِنْ صُدِرَتْ مُسْتَقَبَلاً مُتَّصِلاً أو ذَا انْفِصَ الْ بِيَمِينٍ أو بِللا ٢٨٤. كَذَا الَّذِي أَنْ مَصْدَرِيَّةً يَلِي كَد ((وَالَّذِي أَطْمَ عُ أَنْ يَغْفِ رَ لِي)) ٢٨٥. وَنْ عَلْمَا تَلَتْ كَد ((عَلِمَ أَنْ سَيكُونُ)) وَإِذَا تَقَدَمَا ٢٨٥. وَنْ فِئْفَ فَوَجُهَانِ لِأَهْلِ الفِطْنَهُ ((وَحَسِ بُوا أَنْ لاَ تَكُونُ وَنْ فِئْنَهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

٢٨٩. كَمِثْ لِ (يَرْجِعَ إِلَينَا مُؤسَى) أَسْ لَمْتُ حَتَّى أَذْخُ لَ الفِرْدَوسَ ا ٢٩١. مَعَ الْمُضُارِعِ الَّذِي تَجَرَّدَا مِنْ لَا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ﴾ بَدا ٢٩٢. أَوِ الجُحُودِيَّ ـــ أَهُ فِي ﴿ يُطْلِعَكُ ــ مُ ﴾ ﴿ لَمْ يَكُ ـــ ن اللَّهُ لِيَغْفِ ـــ رَ لَهُ ـــ مُ ٢٩٣. وَنَصَبَتْ بَعْدَ حُرُوفِ عَطْفِ ثَلَاثَـةٌ مَـعَ وُجُروبِ الْحَـذُفِ ٧٩٥. وَاوُ الْمَعِيَّاةِ وَفَااءُ السَّابِ مِنْ بَعْدِ نَفْسِي خَالِصِ أَو طَلَبِ ٢٩٦. غَيرَ اسْمِ فِعْلِ نَحْوُ قُولِ اللهِ ﴿ لَا يُقْضَى عَلَيهِمْ فَيَمُوتُ وا ﴾ مَشْلًا ٢٩٧. وَبَعْدُ فَاءٍ وَاوُّ أُو ثُمَّ أُلِفْ إِذَا عَلَى اسْمِ خَالِص بِهَا عُطِفْ بَابُ الْمَجْرُورَاتِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ (الأول: اَلْجُرُّ بالحُرُوف) ٢٩٨. اَلْجَــرُّ بِالْحُــرُوفِ وَهِـــيَ مِــنْ إِلَى ۖ وَالبَـــاءُ وَالــــاَّلَامُ وَعَـــنْ وَفِي عَلَــ

٧٩٨. أَجُ رُ بِالحُ رُوفِ وَهِ عَ مِنْ إِلَى وَالبَاءُ وَالسَلَّامُ وَعَ نَ وَفِي عَلَى ١٩٩. وَالكَافُ وَالسَوَاوُ كَذَاكَ حَتَّى لِمُطْلَقِ الظَّاهِ هِ هَدِي وَالتَّا الْهَ أَو رَبِي وَرَبِّ الكَعْبَ فَ وَرُبَّ نَا لَا لَا الْعَلَى الْمَالَ اللهِ أَو رَبِي وَرَبِّ الكَعْبَ فَ وَرُبَّ نَا لَا اللهِ أَو رَبِي وَرَبِّ الكَعْبَ فَ وَرُبَّ نَا لَا اللهِ أَو رَبِي وَرَبِّ الكَعْبَ فَ وَرُبَّ نَا لَا اللهِ أَو رَبِي وَرَبِ الكَعْبَ فَ وَرُبَّ الكَعْبَ وَرُبَّ الكَعْبَ فَ وَرُبَّ اللهِ أَو رَبِي وَرَبِ الكَعْبَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ أَو رَبِي وَرَبِ الكَعْبَ فَي اللهِ اللهُ اللهِ ا

٣٠٤. وَمُـذْ وَ مُنْـذُ لِلزَّمَانِ لَا مَا مِنْـهُ اقْتَضَـى اسْـتِقْبَالاً أَو إِجْمَامَـا مِنْـهُ اقْتَضَـى اسْـتِقْبَالاً أَو إِجْمَامَـا ٥٠٣. وَكَـي لِمَا اسْتِفَهَامٍ أَو أَنْ مُضْمَرَهُ أَو قَبْلَهَا اللَّهُ هُنَا المُقَلَدُهُ اللَّهُ هُنَا اللَّهُ هُنَا اللَّهُ هُنَا اللَّهُ هُنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

٣٠٧. وَهَكَ ذَا الْمَجْ رُورُ بِالإِضَ افَهْ وَجَ رِّدِ الَّا مَا مَضَ مَ مُضَافَهُ ٣٠٨. حَتْمَاً مِنْ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْوِينْ وِنُصونِ مَجْمُصوع وَنُصونِ اثْنَصيِنْ ٣٠٩. وَإِنْ يَكُ الْمُضَافُ فِي الْمُضَافِ إِلَيهِ قَدْ عَمِلَ كَالأَوصَافُ · ٣١. كَبَــالِغ الكَعْبَــةِ مُعْطِــي الجِزِيَـــهْ وَحَسَــــن الوَجْـــــهِ فَــــــذْي لَفْظِيَّــ ٣١١. وَغَيرُ مَحْضَةٍ وَمَا أُضُيفًا لَمْ يَكْتَسِبْ تَخْصِيصَاً أَو تَعْرِيفَا ٣١٢. إِلَّا فَمَعْنَويَّ ــ أُ قَـــ دُ خُلِّصَــتْ وَلِلْمُضَـافِ عَرَّفَــتْ أُو خَصَّصَـتْ ٣١٣. إِلْا إِذَا كَانَ الْمُضَافُ مُبْهَمَا جِدًّا كَغْدِيرِ مِثْدِل أَو شِبْهِهِمَا ٢ ٣ ١. أُو اقْتَضَى مَوضِعِهِ التَّنْكِيرَا كَجَاءَ زَيِدٌ وَحْدَهُ بَ شِيرًا ٣١٥. وَكَاسْمِ لَا الَّـتِي بِهَـا الجِـنْسُ نُفِـي أَو كَــانَ تَمْيِيــزَاً وَ قُـــدِّرَتْ بِفِــي ٣١٦. فِي نَحْو ﴿مَكْرُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ ﴾ وَنَحْرِ عُثْمَانُ شَهِدُ السَّدَّارِ ٣١٧. وَنَحْوُ خَامَمَ حَدِيدٍ قُدِرًا بِمِنْ وَنَصْبُ الثَّاذِ لَنْ يَنْحَظِرَا ٣١٨. وَجَائِزٌ إِتْبَاعُ لُهُ لِسَلْأَوَّلِ وَغَسِيرُ ذَا بِالسَّلَامِ إِنْ يُسَوَّوَّلِ

## اَلثَّالِثُ: اَلمَجْرُورُ بِالْمُجَاوَرَةِ

٣١٩. جَـرُ الْمَجَـاوَرَةِ عِنْـدَ العَـرِبِ شَـنَدَ كَهَـذَا جُحْـرُ ضَّـبٍ خَـرِبِ المَجْزُومَاتِ

 ٣٢٠. وَيُجْ زَمُ الفِعْ لُ المَضَ ارغُ إِذَا دَخَ لَ جَ ازِمٌ عَلَي فِ وَلِ ذَا ٣٢١. ضَرْبَانِ مَا يَجْ زِمُ فِعْ لَا وَهْ وَ لَم لَمَّ اللَّمْ الأَمْ الأَمْ رِلَا نَهْي أَلَمَ الأَمْ ٣٢٣. حَرْفَ انِ لِلْجَ زَا مُعَلَّقَ انِ مَحْضَ اً مَ تَيَانَ لِلزَّمَ انِ ٣٢٤. وَلِلْمَكَ انِ أَي حَيثُمَ ا وَمَ نْ تَجِ هِ وَلَلْمَكَ انِ أَيْ حَيثُمَ ا وَمَ نْ تَجِ هِ وَلَا لَكُ الْم ٣٢٥. وَمَا لِغَيْرِ عَاقِلِ وَمَهْمَا أَيُّ بِحَسْبِ مَا إِلَيهِ تُنْمَى ٣٢٦. وَسَرِمِ أُوَلَهُمُ اللَّهُ رُطِ وَرَاع كُلَّ مَالَكُ مِ نَ شَرِطِ ٣٢٧. فَلَا يَكُونُ مَاضِىَ المَعْنَى وَلَا إِنْشَاءَ أَو جَامِداً أَو مُنْفَصِلًا ٣٢٨. بِحَــرْفِ تَنْفِــيسِ وَلِا بِقَــدْ وَلِا مُقْــتَرِنَا بِالنَّفْــي غَــيرَ لَمْ وَلَا ٣٢٩. وَالثَّابِي بِالجَوابِ وَالجَزاءِ وَقَدْ يَجِي مِنْ هَذِهِ الْأَشْكِاءِ ٣٣٠. فَيَجِ بُ اقْتِرَانُ لِهِ بِالْفَاءِ وَقَدْ يَجِ بِي بِجُمَ ل الأَسْمَ اءِ ٣٣١. فَبِ إِذَا فُجَ اءَةٍ أَو فَ اءِ مِثْ لُ ﴿إِذَا هُ مُ يَقْنَطُ ونَ ﴾ جَاءِ ٣٣٢. وَحَـــذْفُ شَـــرْطٍ لِــــدَلِيل دَلًّا عَلَيـــــــهِ جَـــــازَ إِنْ تَـــــــلَا وَ إِلَّا ٣٣٣. كَذَا جَوَابٍ شَرْطُهُ مَاضِ كَمَا فِي ﴿فَإِنْ اسْتَطَعْتَ ﴾ حَيثُ عُلِمَا ٣٣٤. وَالشَّرْطُ مَعِ أَدَاتِهِ إِنْ يَتْلُ لِطَلَبِ كَ ﴿ قُلْ لَعَالُوا أَتْلُ ﴾ ٣٣٥. وَشَرِطُ جَزْمِ الْفِعْلِ فِي الجَوَابِ مِنْ بَعْدِ فَهْدِي مَحْضُ الْإسْتِحْبَابِ ٣٣٦. وَعَنْ جَوَابِ الشَّرْطِ حَتْمَاً أَغْنَى دَلِيلُ لَهُ فِي اللَّفْ ظِ أَو فِي المَعْ لَي ٣٣٧. وَاسْتَغْن فِي حَالِ اجْتِمَاع القَسَمِ وَالشَّرِطِ بِالجَوابِ لِلْمُقَدِمَ ٣٣٨. إِلَّا إِذَا سَـــبَقَهُ ذُو خَــبَرِ فَجَـازَ رَعْـيُ شَـرْطِهِ الْمَـقَةُ ٣٣٩. وَالْفِعْ لُ بَعْدَ شَرْطٍ أُو جَزَاءِ أَنْ يَقَ تَرِنْ بِالصَوَاوِ أَو بِالفَاعِ ٣٤٠. فَنَصْ بُهُ وَاهٍ جَ نِمٌ عُ نِزَا وَجَازَ أَنْ يُرْفَعَ مَا يَلِي الجَ زَا باب بَيَانِ عَمَلِ الأَفْعَالِ ٣٤١. بَابُ بَيَانِ عَمَالِ الأَفْعَالِ فَكُلُّهَا يَرْفَاكُ فِي الإِعْمَ ٣٤٢. تَرْفَعُ إِمَّا فَاعِلاً أَو نَائِبَهُ أَو الَّذِي كَانَ لَهُ بِهِ شَابَهُ ٣٤٣. وَكُــلُّ الأَسْمَــاءِ تَفِـــى لِنَصْـــبِهِ ۚ إِلَّا الْمُشَـــــَّبَهَ بِمَفْعُــــولِ بِــ ع ٢٤٤. فَانْصِ بُهُ بِالوَصْ فِ وِإِلَّا الْحَبِرَا فَنَصْ بُهُ بِنَاقِصَ تَقَصَ رَوَّرَا ٣٤٥. كَذَاكَ تَمْيِدِزُ فَإِنَّهُ انْتَصَبْ بِمُ بْهَمِ المَعْنَى وَمُ بْهَمِ النِّسَبْ

٣٤٦. وَمُطْلَ قُ بِمَ ا تَصَ رَّفَ وَتَمْ وَمَالَ لَهُ مَ نَ التَّصَ ارِيفِ انْحَ تَمْ وَمَالَ لَهُ مَ نَ التَّصَ ارِيفِ انْحَ تَمْ 8٤٧. وَهْ يَ بِالنِّسْ بَةِ لِلْمَفْعُ ولِ بِ فِ سَ بْعَةُ أَقْسَ امٍ لَ ذَى كُ لِ نَبِ هُ \$ 84٧. وَنْهَ الَّ نَبِ لَا يَتَعَدَّى أَصْ لَا كَمَ اعَلَى حُ دُوثِ ذَاتٍ دَلًا \$ 84٪. مِنْهَ الَّ نَبِ لَا يَتَعَدَّى أَصْ لَا كَمَ اعَلَى حُ دُوثِ ذَاتٍ دَلًا

٣٤٩. كَحَــدَثَ الأَمْــرُ أَو ابْــدَىَ عَرَضَــا كَفَــــرحَ الصَـــائِمُ أَو كَمَرِضَــــ • ٣٥. أَو صِفَةٍ حِسِّيَّةٍ مِثْلِ طَهُرْ نَظُفُ فَ أَو خَلُقَ طَالَ وَقَصُرْ ٣٥١. أُو وَازَنَ انْفَعَالَ مِثْالَ انْصَارَفَا أُو مَا عَلَى فَعُالَ مِثْالَ طَرُفَا ٣٥٢. فَعَلَ أُو فَعِلَ إِنْ وَصْفٌ وُزِنْ عَلَى فَعِيلِ لَخُو ذَلَّ أُو سَمِنْ ٣٥٣. وَمَا لِوَاحِدٍ تَعْدِّيهِ يَجِبْ بِحَرِفِ جَرِّ مَثْلَ مَرَّ وَغَضِبْ ٤ ٥٣. وَمَا بِنَفْسِهِ دَوَامَاً وَقَعَا كَشَهِ ذَاقَ وَرَأَى وَسَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَأَى وَسَمِعَ ٣٥٥. أُو تَارَةً نَحْ فَ شَ حَا وَفَغَ رَا أُو مَ عَ حَرِوْ الجَرِّ نَحْ وِ شَكَرَا ٣٥٦. وَمَا تَعْدَيِهِ لِمَفْعُ ولَينِ مِنْهَا تَعَدِّيهِ عَلَى قِسْمَينِ ٣٥٧. مَا يَتَعْدَّى هَٰمَا طَوراً وَقَدْ لَا يَتَعْدَى مِثْدَلُ زَادَهُ وَضِدُ ٣٥٨. أُو دَائِمَاً وَالثَّانِ مَفْعُولُ شَكَرَ وَاسْتَغْفَرَ اخْتَارَ وَصَدَّقَ أَمَرْرُ ٣٥٩. سَمَّــــى دَعَـــا رَدِيفُـــهُ وَوَزْنَا وَمِثْلُـــهُ زَوَّجَ كَـــالَ وَكَـــنَى ٣٦٠. أُو كَانَ الْأَوَّلُ فِي الْأَصْلِ فَاعِلَا مَعْنِي لَأَعْطَى وَكَسَا مُمَا اللَّهِ الْأَصْلِ ا ٣٦١. أَو مَبْتَ لَا وَخَ بَراً أَصْ لُهُمَا كَمَ الْأَفْعَ الِ القُلُ وبِ يُنْتَمَى ٣٦٢. وَهِي ظَنَّ لَا بِمَعْنَى اتَّهُمَا عَلِهِمَ لِلْعِرْفَ انِ لَيسَ مُفْهِمَا ٣٦٣. رَأَى الَّتِي لَيسَتْ مِنْ الرَّأِي وَجَدْ لَا مُفْهِمَاً حَرزَنَ أَو مِثْلَ حَقْدَ ٣٦٤. كَذَا حَجَا غَيرَ مُرَادِفٍ قَصَدْ وَفِي لُغْيَّةِ وَرَى أيضَا تُعَدَدُ

٣٦٥. حَسِبَ مَعَ جَعَلَ خَالَ زَعَمَا وَهَبِ تَعَلَّمُ وَلِلَامْرِ لَزَمَا ٣٦٦. أَفْعَالُ تَصْيِيرِ كَرَدَّ اتَّخَذَا جَعَالُ أَو تَركَ ثُمُّ تَخِلَدَا ٣٦٧. وَجَازَ فِي القَلْبِيَّةِ الإِلْغَاءُ إِنْ تَتَصَرَّفْ مَا كِفَا ابْتِلْعَاءُ إِنْ تَتَصَرَّفْ مَا كِفَاء ٣٦٨. وَهَكَ ذَا تَعْلِيقُهَ الجَّا الْحَ تَمْ مِ نْ قَبْ لَ لَامِ الْإِبْتِ ذَا أَو القَسَ مْ ٣٦٩. وَقَبْلُ الْإِسْتِفْهَامِ أُو نَفِي بِمَا أُو لَا أُوِ انْ مُجِيبَتَ يِنِ القَسَامَا • ٣٧. وَقَبْ لَ إِنَّ وَلَعَ لَ لَ و وَكَ مْ إِذْ تَسْ تَحِقُّ هَ ذِهِ صَدْرَ الكَلِمْ ٣٧١. وَمَا إِلَى ثَلَاثَةِ تَعَدَّى وَهُ وَهُ وَأَرَى أَعْلَهُمَ أُو مَا أَدَّى ٣٧٢. مَعْنَاهُمَا ضَمِناً مِنَ انْبَا أَخْبَرَا حَدَّثَ نَبَّاأُكُ لَذَكَ خَرَا ٣٧٣. وَحَـــذْفُ مَفْعُـــولَينِ أَو مَفْعُـــولِ بِــــلَا قَرِينَــــةٍ مِــــنْ المَحْظُـــولِ ٣٧٤. بَنُ و سُلَيمِ القَ ولُ كَالظَّن نَصَ بْ وَبِتَقُ ولُ خَصَّهُ بَاقِ عِي العَ رَبْ ٣٧٥. مِنْ بَعْدِ الإسْتِفْهَامِ كَالمَفْصُولِ بِظَرْفٍ أَو مَجْرُورِ أَو مَعْمُ ولِ باب الأشماء التي تَعْمَل عَمَل الأَفْعَال

• ٣٨٠. وَلَمْ يَكُنْ أُتْبِعَ مِنْ قَبْلِ الْعَمِلْ وَأَنْ يُنَوَّنْ فَهُ وَ الْأَفْ يَسُ الأَجَلُ ٣٨١. وَمَا لِفَاعِلْ أُضِيفَ أَكْثَرُ وَضَعَّفُوَا مَا بَعْدَ (ال) قَدْ يُوثَرُ ٣٨٢. وَمَا إِلَى المَفْعُ ولِ قَدْ أُضِيفًا إِذَا بَدَا فَاعِلُ هُ تَضَعِيفًا ٣٨٣. وَيَعْمَالُ اسْمُ فَاعِلِ كَضَارِبِ وِمُكْسِرِمٍ وَحْسَدُهُ لِلْطَّالِسِبِ ٣٨٤. مَا اشْتُقَّ مِنْ فِعْل لِمَنْ قَدْ قَامَا بِهِ عَلَى مَعْنَى الخُدُوثِ لَامَا ٣٨٥. وُصِفَ أُو صَغَرْتَهُ فَلَا عَمَلْ لَهُ وَأَعْمِلُ مُطْلَقَاً صِلَهَ أَلْ ٣٨٦. وَمَا سِوَاهَا حَالاً أَو مُسْتَقْبَلًا إِذَا لِلاسْتِفْهَامِ أَو نَفِي تَكَالًا اللهُ ٣٨٧. أَو بَعْدَ مَوصُوفٍ بِهِ أَو مُخْبَرَ عَنْهُ وَلَو كَانَ مِنْ الْمُقَدَّرُ ٣٨٨. وَعَمِلَ تُ أَمْثِلَ أُ الْمُبَالَغَ هُ وَهِ يَ مَا حَوَّلَ أُ أَهْ اللُّغَهُ ٣٨٩. مِنْ وَزْنِ فَاعِلْ إِلَى فَعَالِ أَو لِفَعُ وَلِهُ مِفْعَالِ اللهِ عَلَى مِفْعَالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ٣٩١. ثُمُ اسْمُ مَفْعُ ولٍ مِنْ العَوَامِلْ وَشَرْطُ ذَا وَذَاكَ كَاسِمِ الفَاعِلِ ٣٩٢. مَا اشْتُقَّ لِلَّذِي عَلِيهِ قَدْ وَقَعْ كَمُكْرَمٍ مَحْمُ ودُ سَعْي ذُو وَرَعْ ٣٩٣. وَالصِّفَةُ الْمُشْبِهَةُ اسْمَ الفَاعِل تَعْمَلُ وَهْمِي كُلُّ وَصْفٍ قَابِل ٤ ٣٩. تَحْوِيكِ الإسْانَادِ إِلَى ضَمِيرِ مَوصُوفِهِ كَطَاهِ الضَّمِيرِ عَريرِ ٣٩٥. تَخْــتَصُّ بِالحَـالِ وَلَا يُقَــدَّمُ مَعْمُولُهُ السَّابِيَّ تَلْــزَمُ

٣٩٦. وَرَفَعَتْ لُهُ فَ اعِلاً أُو بَدُلاً وَإِنْ نَصَ بْتَهُ فَفِي لِهِ فَصِّ لَا ٣٩٧. فَإِنْ يُنَكَّرْ نَصْ بُهُ تَمْيِي زَا وَنَصْ بُهُ مُشَ بَّهَا أُجِي زَا ٣٩٨. وَإِنْ يَكُـــنْ تَعْرِيفُـــهُ تَبَيَّنَــا إعْرَابُـــــهُ مُشَـــبَّهَا تَعْيَّنَــ ٣٩٩. أُو بِالإِضَافَةِ تَجُرُهُ خَالًا إِنْ قَارَنَتْ (اَل) وَهُوَ مِنْهَا قَدْ خَالًا • • ٤ . وَيَعْمَالُ اسْمُ الْفِعْلِ بَلْهَ زَيداً أَي دَعْهِ أَو رُوَيهِ لَهُ وَتَيهَا اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ١ • ٤. مَعْنَاهُمَ ا أَمْهِلْ لُهُ أُودُونَكَ لُهُ مَعْنَ اهُ خُ لُهُ وَكَ لَذَا عَلَيكَ لُهُ ٢ • ٤ . كَالزَمْهُ مَعْهَ وَبِهِ أَي الصَقَا هَيهَ اتَ شَهَانَ نَا وَافْتَرَقَالَ ٢٠٤. أَوَّهْ بِمَعْ نَى أَتَوَجَّ عُ وَأُفْ وَهِ لَى بِمَعْ نَى أَتَضَ جَّرُ عُ رَفْ ٤٠٤. وَمَا أَتَى مُنَوَّنَا مُنَكَّرُ وَهُ وَعَنْ الْمَعْمُ ولِ لَا يُوَخَّرُ ٠٠٥. وَلَا تُضِفُهُ مُطْلَقَاً أَو تَنْصِبِ جَوَابَ مَا مِنْهُ أَتَى لِلطَّلَبِ ٢٠٦. وَالظَّرْفُ وَالمَجْرُورُ إِنْ يَعْتَمِدَا مِثْلَ اسْتَقَرَّ عَمَلًا قَدْ عُهِدَا ٤٠٧. كَذَا اسْمُ مَصْدَرِ عَلَى الصَّوَابِ يَعْمَ لُ كَالَكَلَامِ وَالثَّوابِ ٨ - ٤ . مِن اسْمِ جِنْسِ لِإِفَادَةِ الحَدَثْ نُقِلَ عَنْ مَوضُوعِهِ لِمَنْ بِحَثْ ٩٠٤. وَإِنَّكَ اللَّهُ عُمِلُ لَهُ الكُّ وَمَ نَ لَكَ دَى بَغْ دَادَ وَالْمِيمِ فِي اللَّهِ وَمَ نَ لَ دَى بَغْ دَادَ وَالْمِيمِ فِي اللَّهِ وَمَ نَ لَ دَى بَغْ دَادَ وَالْمِيمِ فِي اللَّهِ وَمَ نَ لَ دَى بَغْ دَادَ وَالْمِيمِ فَي اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهُ م ١٠ يَعْمَ لُ بِالإِجْمَ اع كَالْمُصَ ابِ إِذْ هُ وَ مَصْ دَرٌ بِ لَا ارْتِيَ ابِ ١١٤. وَالعَكْ سُ فِي العَلَ مِ مِنْ لَهُ جَارِ نَحْ فَ حَمَ ادِ وَكَ ذَا فَجَ ار

113. فَيُ السَّمُ تَفْضِيلٍ كَمَثْلِ أَفْضَلَا أَعْلَىمَ مِكَا يَسْ تَعِقُ العَمَلَلَا وَي المَصْدَرِ 118. فِي الطَّرْفِ حَالِ فَاعِلٍ مُسْتَتِر كَدَاكَ فِي التَّمْيِينِ لِلَا فِي المَصْدَرِ 118. فِلَا عِمَلُعُ ولِ بِهِ لَهُ مَعَهُ وَلَا عَلَى الأَصَبِحِ مَا قَدْ رَفَعَهُ 118. وَلَا عِمَلُعُ ولِ بِهِ لَهُ مَعَهُ وَلَا عَلَى الأَصَبِحِ مَا قَدْ رَفَعَهُ 118. وَلَا عِمَلُ عِمْلُ اللَّهُ اللَّحُ لِ بِهِ لِلَّا فِي مَسْالَةِ الكُحُ لِ بِهَ لِللَّ خِلَافِ 118. وَمَا قَدْ جُرِدَا أَو لِمُنْكَسِرٍ أُضِ يَفَ أُفْ رِدَا 118. وَمَا قَدْ جُرِدَا أَو لِمُنْكَسِرٍ أُضِ يَفَ أُفْ رِدَا 118. وَلَازَمَ التَّهُ يُكِيرَ فِي القِسْمَينِ أَو لِمُعَرَقِ فَي الْفِسْمِينِ أَو لِمُعَرَقِ فَي القَسْمَينِ أَو لِمُعَرَقِ فَي القَسْمَينِ أَو لِمُعَرَقِ فَي اللّهُ مِنْ ثُلَاثِ يَعْ خَلَلْ التَّفْضِيلِ لَا يُبْهِي وَلَا يَنْقَاسُ اللّهِ مِن ثُلَاثِ يَعْ خَلَلَا مِن ثُلُاثِ يَعْ خَلَلَا التَّفْضِيلِ لَا يُبْهِينَ وَلَا يَنْقَاسُ اللّهِ مِن ثُلُاثِ يَعْ خَلَلَا عَلَى مَا أَفْعَلَ اللّهُ الْعَلَالُ التَّعْجُ بِ وَهِي فَعُلَلَ مَا أَفْعَلَ اللّهُ الْعَلَالُ التَّعَجُّ بِ وَهِي فَعُلَلَ مَا أَفْعَلَ اللّهُ الْعَلَامُ التَّعَجُّ بِ وَهِي فَعُلَلَ مَا أَفْعَلَ اللّهُ الْفَعَلَ اللّهُ التَّعْجُ بِ وَهِي فَعُلَلَ اللَّهُ الْعَلَامُ التَّعَالُ التَّعَجُّ بِ وَهِي فَعُلَلَ مَا أَفْعَلَ الللّهُ الْعَلَامُ التَّعَالُ التَّعَجُّ بِ وَهِي فَعُلَلَ التَعْمُ لَا أَلْعَلَامُ التَعْمُ لَا اللّهُ التَعْمُ لِي اللّهُ التَعْمُ لَلَالْكُومَ اللّهُ التَعْمُ لَلْ اللّهُ الْعَلَامُ الْقَالَعُ اللّهُ الْعَلَامُ الْقَلْدَلَا اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ التَعْمُ لَا اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامُ الللّهُ الْعَلَامُ الللْعُلَامُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الللّهُ الْعَلَى الللّهُ اللّهُ الْعَلَى الللّهُ الْعَلَى الللللّهُ الْعَلَى الللّهُ الْعَلَى الللللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلْسَالُ الللّهُ الْعَلَى اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللْهِ اللّهُ اللللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللّهُ الللْهُ الْعَلَامُ

٢٦٤. إِنْ مُضْمَرُ اسْمِ سَابِقِ أُو مَا شَمَلْ عَنْ نَصْبِهِ الفِعْلَ أَو الوَصْفَ شُعَلْ ٢٧٤. فَالسَّابِقَ انْصِهِ بَنَّهُ بِمُنْحَذِفْ يُمَاثِكُ الْمَالِدُ وَهَ وَ يَغْتَلِهُ فَ ٤٢٨. فَالنَّصْبُ بَعْدَ مَا يَخُصُّ الفِعْلَا حَستْمٌ كَانْ شَرْطًا مَستَى وَهَلَّا ٤٢٩. وَفِي ثَلَاثٍ رَاجِحَا قَدِ انْتَصَبْ إِذَا أَتَى مِنْ قَبْلُ فِعْلَ ذِي طَلَبْ ٤٣٠. وَرَجِّحَنَّهُ إِنْ تَلَا مَا الْفِعْلُ أُولَى بِـــهِ كَمَــا لِهَمْــز يَتْلُــو ٤٣١. ﴿ أَبَشَ رَأَ مِنَّا ﴾ وَمَا النَّافِيَةِ وَبَعْدَ عَاطِفِ عَلَى فِعْلِيَّةِ ٤٣٢. بِـدُونِ فَصْـل نَحْـوُ ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ﴾ وَالرَّفْـعُ إِنْ تَـلَا مَـا ٤٣٣. يَخُصُ الابْتِدَا بِهِ تَحَتَّمَا مِثْ لَ إِذَا فُجَاءَةٍ وَلَيتَمَا ٤٣٤. أَومَا لَهُ الصَّدْرُ وَذَا عَنْهُ نَزَحْ وَفِي كَزَيهِ إِزْرُتُهُ الرَّفْعِ رَجَعِهُ رَجَعِهُ ٤٣٥. وَاسْـــتَوَيَا فِي نَحْـــو زَيــــدُ قَامَـــا وَعَـــــــامِرَاً أَكْرَمْتُـــــــهُ إِكْرَامَـــــــ بَابُ التَّوَابِع

٤٤١. وَلَا تُؤَكِّ لَهُ مَاعَ لَهَ المَعَ ارفُ إِلَّا بِعَ وِدِ اللَّفْ ظِ وَالْمَ رَادِفْ ٢ ٤٤ . كَمِثْل ﴿ دَكَا ﴾ وَ﴿ فِجَاجاً سُبُلا ﴾ وَلا تُعِدْ لَفْظَا سِوَى مَا كَبَلَى ٤٤٣. مِنْ ذِي الجَوَابِ أَو ضَمِيراً مُتَّصِلْ إِلَّا مَعَ اللَّفْظِ الَّذِي بِهِ وُصِلْ ع ٤٤. وَالنَّعْتُ وُهْ وَ تَابِعُ مُشْتَقُّ أُو مُ وَوَّلٌ بِ بِ بِ مِ سِتًّا نَ وَوا ٥٤٤. خَصِّ ص بِهِ مَتْبُوعَهُ أَو أُوضِح تَ رَحَّمْ أَو أَكِ لَهُ وَذُمَّ وَامْ لَهُ وَدُمَّ وَامْ لَهُ ٤٤٦. فِي وَاحِدٍ مِنْ أُوجُهِ الإِعْرَابِ وَالعُرفِ وَالنُّكْر عَلَى الصَّوابِ ٤٤٧. تَلَا وَلَمْ يَكُنْ أَخَصَّ حَيثُ دَلْ فَنَحْ وُ بِالرَّجُ لِ صَاحِبِي بَدُلْ ٨٤٤. وُهْ وَ فِي التَّ ذُكِيرِ وَالإِفْ رَادِ يُنْحَ لُ حُكْمَ الفِعْ لَ كَالأَضْ ذَادِ ٤٤٩. وَجَمْعُ عُ تَكْسِيرِ مِنَ الإِفْرَادِ أُولَى وَفِي التَّصْحِيحِ ضَعِفٌ بَادِ • ٥٤. وَإِنْ بَكِ بِدُونِ مِ مَتْبَوُعُ لَهُ بِالرَّفْ عِ أَو بِالنَّصْ بِ جَازَ قَطْعُ لَهُ ١٥٤. عَطْفُ البَيَانِ تَابِعُ غَيرُ صِفَهُ مُوَضِّ حِجُ إِذَا تَكَلَا لِلْمَعْرِفَ هُ ٢٥٤. مُخَصِّ صُ إِذَا تَكُ لِلنَّكِ رَهُ يَتْبَعُ فِي أَرْبَعَ فِي أَرْبَعَ فِي أَرْبَعَ فِي أَرْبَعَ فِي أَر ٤٥٣. وَجَازَ أَنْ تُعْرِبَهُ بَدَلَ كُلْ إِنْ صَحَّ حَذْفُهُ وَصَحَّ أَنْ يَحُلُلْ إِنْ صَحَّ خَذْفُهُ وَصَحَّ أَنْ يَحُلُلْ ٤٥٤. فَحَالًا الْأَوَّلِ بِعَكْ سَ سُعْدَى أَنْجَ زَعَ امِرٌ أَخُوهَ الوَعْدَا ٥٥٤. كَـذَا أَنَا ابْـنُ التَّارِكِ البَكْـرِيِّ بِشْـرِ وَقَـرِ وَقَـرِ الرَّاجِـزِ الأَبَيّ ٢٥٤. إِنَّي وَأَسْطَار سُطِرْنَ سَطْرًا لَقَائِلُ يَا نَصْرُ نَصْرُ نَصْرُ نَصْرَا

٤٥٧. قُلْتُ مُحَمَّدُ بُنُ مَالِكِ الأَجَلْ يَصرَاهُ تَوكِيدَا وَقَصالَ فِي البَدَلْ ٨٥٤. (ٱلتَّابِعُ المَقْصُودُ بِالحُكْمِ بِلَا وَاسِطَةٍ هُـوَ الْمُسَمَّى بَدَلًا) ٤٥٩. بَدَلُ كُلِّ كَ ﴿ صِرَاطِ ﴾ أو بَدَلْ بَعْضِ ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ ﴾ أو مَا يَشْتَمِلْ ٠ ٦٤. نَحْ وُ قِتَ الِ فِي هِ أُو إِضْ رَابِ كَثُلْثِهَ الْ فِي خَ بَرِ الْكِتَ ابِ ٤٦١. وَبَدُلُ الغَلَطِ وَالنِّسْ يَانِ كَذَا حِمَالٌ فَرَسُ وَالتَّاانِ ٤٦٢. كَجَاءَ زَيدٌ عَامِرٌ وَيُنْتَخَلُ عَطْهِ فَي فِي الثَّلَاثَةِ بِبَكْ ٤٦٣. وَافَــقَ إِظْهَــارًا وَتَعْرِيفَــاً وضِـــدْ مَتْبُوَعَـــــهُ وَبِخِلَافِــــــهِ يَـــــردْ ٤٦٤. وَلَكِن الظَّاهِرُ لَا يُبْدَلُ مِنْ ضَمِيرِ حَاضِرٍ سِوَى الكُلِيِّ إِنْ ٤٦٥. يُفِدُ إِحَاطَةً وَفِي إِبْدَالِ بَعْدِ ضِ وَفِي بَدِلَ الاشْدِمَالِ ٤٦٦. خَامِسُ مَايَتْبَعُ عَطْفُ النَّسَقِ وَهُ وَ بِالْ وَاوِ لِجَمْ عَطْفُ النَّسَقِ وَهُ وَالْمِ ٤٦٧. وَالفَاءِ لِلْجَمْعِ وَلِلتَّرْتِيبِ تَأْتِي وَلِلْمُهْلَ فِي وَالتَّعْقِيبِ ٢٦٨. كَ ثُمَّ وَالْفَصْ لُ بِهِ الْآيَ الْآيَ الْآيَ الْجَمْ عِ حَ تَى وَتُفِي لَهُ الْغَايَ الْمَا ٢٦٩. وَاعْطِفْ بِأَمْ إِنْ تَتَّصِلْ وَهِيَ الَّتِي قَدْ سُبِقَتْ بِهَمْ لَوْ التَّسْوِيَةِ ﴿ ٤٧ . أُو هَمْ زَةِ التَّعْيِينِ وَاخْصُ صْ بِالْجُمَلْ ذَاتَ انْقِطَ اع وَهِ فِي المَعْ فَي كَبَ لْ ٤٧١. نَعَمْ مَعَ الْهَمْ زَةِ قَدْ تَتَّفِقُ مِثْ لَ ﴿ أَمِ اتَّخَدَ مِمَّا يَخْلُ قُ ﴾ ٤٧٢. وَاعْطِفْ بَأُو أَبِحْ بِهَا وَخَيِرٌ إِنْ طَلَبَا تَلَتْ وَبَعْدَ الْخَبَرَ

٤٨٠. وَكَالمُنَادَى مُطْلَقًا مَا مِنْ بَدَلْ تَبِعَالُ تَبِعَالُ أَو نَسَاتٍ خَالِ مِنْ (الْ)
 ٤٨١. وَارْفَعْ أَو انْصِبْ تَابِعَ الْمُبْنِيِّ غَيرَهُمَ الْا تَابِعَالَ الْاَيْعِالَ الْاَيْعِالَ الْمُنْوِيِّ عَيرَهُمَ الْمُعْدَرِ قَادِعِ الْمُضَافَ دُوْنَ (اَلْ) فَانْصِبْ كَمَا بِمُعْرَبٍ قَدِ اتَّصَالْ لَا تَابِعِ الْمُضَافَ دُوْنَ (اَلْ) فَانْصِبْ كَمَا بِمُعْرَبٍ قَدِ اتَّصَالْ
 ٤٨٢. فَارْفَعْ وَتَابِعِ الْمُضَافَ دُوْنَ (اَلْ) فَانْصِبْ كُمَا بِمُعْرَبٍ قَدِ اتَّصَالْ
 باب الممْنُوع من الصَّرْفِ

٨٨٤. مَوَانِعُ الصَّرْفِ لَدَيهِمْ تِسْعُ عَدْلٌ وَتَأْنِيثُ وَوَصْفُ جَمْعُ عَدُلُ وَتَأْنِيثُ وَوَصْفُ جَمْع عَدَا التَّرِيدِ ثُ وَوَرْنُ فِعْ لِ عُجْمَة وَهَكَدَا التَّرِيبُ وَالْمَعْرِفَ تَهُ كَمْدَا التَّرِيبُ وَالْمَعْرِفَ تَهُ كَمْدَا التَّرِيبُ وَالْمَعْرِفَ تَهُ عَدْدًا وَهَكَدَا التَّرِيبُ وَالْمَعْرِفَ تَهُ عَلَى التَّانِيبُ فَوَرْدُا مَهْمَا أَتَدى كَصَدَرًا وَالْمَانِيبُ وَجَمْمَ عَنْ وَجَمْمَ عَلَى التَّانِيبُ فَرَدًا مَهْمَا أَتَدى كَصَدَرًا وَالْمَعْرَا وَالْمَعْمَ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعْمَ عَلَى الْمَعْمَ عَلَيْهُ وَالْمَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُلِمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٤٨٧. بِعَلَمِيَّ ــةٍ وَتَأْنِي ــثِ مَعَ ــا طَلْحْـةُ، فَاطِمَـةُ، زَيْنَبُ، امْنَعَـا ٤٨٨. وَجْهَانِ فِي كَهِنْدَ عَكْسُ مَا اسْتَقَرْ كَزِيدً اسْمُ امْرَأَةً بَلْخُ سَقَرْ ٤٨٩. وَمَا عَلَى الشَّلاثِ زَادَ مِنْ عَلَمْ يُمُنْكِ حَيثُ كَانَ مِنْ وَضَّع العَجَمْ • ٩ ٤ . كَمِثْ لِ إِبْ رَاهِيمَ أُو مَا زُكِّبَ تَرْكِيب بَ مَ زْج نَحْ فَ مُعْ دِيَكْرِبَا ٩٩١. وَالْعَلَهُ الْمُعْدُولُ نَحْوُ عُمَرا أَو مَا بِوَزْنِ الْفِعْدِ لَنَحْوُ شَكَرَا ٢٩٤. أَحْمَدُ أُو مَا زَائِدِي فُعْلَانَا يَحْ وي كَعُثْمَانَا وَأَصْبَهَانَا ٤٩٣. وَصِفَةٌ أَصْلِيَّةٌ لَنْ تَقْبَلَا تَاءً كَاءًكُ بِوَوْنِ أَفْعَ لِل ٤٩٤. أُو كَانَ فِيهَا زَائِداً فَعْلَانَا كَقَصُولِمْ غَضْ بَانَ أُو سَكْرَانَا ٥ ٩ ٤. وَالْمَنْعُ فِي الصِّفَةِ وَالْعَدْلِ اشْتَهِرْ فِي نَحْرِ مِثْ فَيْ وَثُلِلاتَ وَأُخَرِرُ اَلعَدَدُ ٩٩٦. وَاحِدٌ اثْنَانِ وَمَا كَثَالِثِ وَزْنَا يُؤَنَّدُ مَ مَا لَؤُنَّ لِمُعَالِثِ وَزْنَا يُؤَنَّ مُ

٩٩٤. وَاحِدٌ اثْنَانِ وَمَا كَثَالِثِ وَوْنَا يُوَنَا يُوَنَا يُوَنَا يُوَنَّ مَ مَ الْمُؤَنَّ مِ الْمُؤَنَّ مَ الْمُحَدِّ الْمُؤَنَّ مَ الْمُحَدِّ الْمُؤَنَّ الْمُعَدُّ الْمَلْقَا الْمُكَدِّ الْمُرَكَّبَ الْمُكَدُ اللَّهُ الْمُكَدُّ كَالْعَدْ مِ الْمُكَدِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُلُولُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْمُلُلُكُ

## ٥٠٢. وَذَاتُ الاسْتِفْهَامِ إِنْ جَرَّتْ نُصِبْ تَمْيِيزُهَا مُفْرِدًا أَو جُرَّتْ تُصِبْ

#### الخاتمة

٣٠٥. وَهَهُنَا نَظْمُ شُلُورِ اللَّهُ هَبِ قَلْمَا لَا الْقَهِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الأَلْفِيَّةِ خُلاصَ قَ الكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ السَّافِيَةِ الشَّافِيَةِ السَّافِيَةِ السَّافِيَةِ السَّافِيَةِ السَّافِيَةِ السَّافِيَةِ السَّافِي السَافِي السَّافِي الس